فَعَلَتُهُ فَانتَبَدَتُ بِيهِ مَكَانًا فَصِيبًا ١ فَأَجَآءَ هَا أَلْحُنَاضُ إِلَى جِذْعِ إِلنَّخَلَةِ قَالَتُ بَالَبْتَنِهِ مِنُّ قَبَلَ هَاذًا وَكُنْتُ نِسْبًا مَّنسِيًّا ١٠ فَنَادِبْهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا نَكْنَ فِي فَدْ جَعَلَ رَبُّكِ نَحْتَكِ سَرِيًّا ۞ وَهُنِّ مَ إِلَيْكِ بِحِذْعِ النَّخَلَةِ تَسَّلْقَطَ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِبِكًا " فَكُلِهِ وَاشْرَدِهِ وَقَرِبِ عَبْنًا فَإِمَّا تَرَيِنٌ مِنَ أَلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِكِ ﴿ إِنَّ نَذَرَتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا فَلَنَّ اكْلِّمَ أَلْيُومَ إِنسِيًّا ۞ فَأَنْتَ بِيهِ فَوَمَهَا تَحْمِلُهُ وَ قَالُواْ يَهْمَ لَقَدَ جِئْتِ شَيْئًا فَرِبًّا ١٠٠ يَنَا أَنْحَتَ هَا كَانَ أَبُوكِ إِمْرَأَ سَوْءِ وَمَا كَانَتُ المُّكِّ بَغِيًّا ۞ فَأَشَارَتِ إِلَيَّهِ قَالُواْ كَيْفَ ثُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمُهَدِ صَبِيًّا ۞ قَالَ إِنِّ عَبُدُ اللَّهِ ءَ ابْدِينِيَ الْكِكَنْبُ وَجَعَلَنِ نَبِيًّا ۞ وَجَعَلَنِهِ مُبِارَكًا ابْنَ مَا كُنْ وَأَقْصِنِ بِالصَّلَوْةِ وَالزَّكُوةِ مَا دُمُن ُ حَبًّا ۞ وَبَرًّا بِوَ لِدَ نِهُ وَلَوْ بَجُعَلْنِهِ جَبًّا رًا شَقِبًا ۞ وَالسَّلَمُ عَلَىٰ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمْونُ وَيَوْمَ أَبُّونُ وَيَوْمَ أَبُّعَتْ حَيًّا ﴿ ذَالِكَ عِيسَى آبَنُ مَرْبَمٌ فَوَلُ الْحَقّ إلنه فِيهِ يَمَتَرُونَ ١٠ مَا كَانَ اللهِ أَنْ يَتَخِذَ مِنْ قَلَدِ شُبِمُعَنَهُ وَ إِذَا قَضِيَ أَمْرًا فَإِنَّا يَقُولُ لَهُ و كُنْ فَيَكُونُ ١ وَأَنَّ أَنَّهَ رَنِةِ وَرَبُّكُم فَاعَبُدُوهُ هَاذَا صِرَاطً مُّسَتَقِيمٌ اللَّهُ فَاخْتَلَفَ أَلَاخْزَابُ مِنْ بَبْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلذِبنَ كَفَرُوا مِن مَّنثُهَدِ يَوْمِ عَظِيمٌ ١ اسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرُ يَوْمَ يَاتُونَنَّ لَكِينِ أَلظَّالِمُونَ أَلْيَوْمَ فِي ضَلَلِ مُبِينِّ ١ وَأَنْذِرُهُمْ مِيوَمَ أَكْتَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ أَلَامُ وَهُمْ فِي عَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُومِنُونَ ۞ إِنَّا نَحَنُ نَرِتُ الْارْضَ وَمَنْ عَلَبْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونً ۞